## متن ٳڮڿؙێڒٳڶڟٵۺڎ ٳۼۼڡؽڔڶڟٵ<u>ۻ</u>

للامام إلى جَعْف للطاوي الحسّناي

الطبعةالأولى

المكتب الإسلامي

## بسينب لقلازع الزمع

أما بوسي ، فقد امتن الله علينا جليع عقيدة الامام الطحاوي مع شرحها للعلامة ابن أبي العز الحنفي، وتخريج أحاديثها وتقديمها لاستاذنا المحدث الشيخ ناصر اللدين الالباني ، ومعها ايضاً «التوضيح ، لإزالة ما اشاعه بعضهم عن طبعتنا .

وتحت الطبع الآن شرح وتحقيق موجز لهذه العقيدة للشيخ الألباني.

وقد رأيت أن أفرد متن هذه العقيدة بطبعة خاصة ، ليس معها أي شرح أو تعليق . بعــــد أن جرى تصحيحها على عدد كبير من المخطوطات والمطبوعات . رجاء أن ينفع الله بها عبــاده في عقيدتهم التي هي أصل دينهم وفيهـا خيرهم العـاجل والآجل ، راجياً لهم ولنفسي السداد والمغفرة من

بدوت غرة رجب ١٣٩٧

رب العالمين .

زهيه البرشاوليثس

## بسسا شالزطن كزميم

الحمد للهر ب العالمين .

قال العلامة حجة الاسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي– بمصر–

رحمه الله:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حتيفة التعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبر اهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله علهم أجمعين ، وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به

رب العالمين.

١ ـ نقول ـ في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله
واحد لا شريك له.

٢ – ولا شيء مثله.

٣ ــ ولا شيء يعجزه . ٤ ــ ولا إله غبره .

ه \_ قديم بلا أبتداء ، دائم بلا انهاء .

٦ ــ لا يفي ولا يبيد .

٧\_ ولا يكون إلا ما يريد .

٨ ـ لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام .

٩ ــ ولا يشبه الآنام.
١٠ ــ حي لا يموت ، قيوم لا ينام .

١١ \_ خالَّق بلا حَاجة ، رازق بلا مؤنة .

١٢ \_ مميت بلا محافة ، باعث بلا مشقة .

١٣ – ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهـــم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته . و كما كان بصفاته أزلياً ، كذلك لا بزال عليها أدماً .

18 - ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم ؛ الخالق ؛ و لا
بلوحداث البرية استفاد اسم ؛ الباري » .

١٥ - له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخانق ولا غلوق.

١٦ - وكما أنه محيى الموتى بعدما أحيا ، استحق هذا الاسم
قبل احيائهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم .

١٧ - ذلك بأنه على كل شيء قدير "، وكل شيء السه فقير . وكل أمر عليه يسير ، لا يحتاج إلى شيء ، ( ليس كنله شيء . وهو السميم البصير ) .

١٨ – خلق الخلق بعلمه .

۱۹ ــ وقدر لهم أقداراً . ۲۰ ــ وضرب لهم آجالا .

٢١ – وَلَمْ يَخْفُ عَلَيْهُ شِيءٌ قبل أَنْ يَخْلَقْهُم ، وعَلَمُ مَا هُمُ
عاملون قبل أَنْ يَخْلَقُهُم .

۲۲ ــ وأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته .

٣٣ – وكل شيء بجري بتقديره ومشيئته ، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد ، إلا ما شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن. ٢٤ – يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي ، فضلا ، ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلي ، عدلا .

۲۵ – وكلهم يتقُلبون في مشيئته ، بين فضله وعدله . ۲۲ – وهو متعال عن الاضداد والأنداد .

٢١ - وهو متعال عن الاضداد والانداد .
٢٧ - لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، ولا غالب لأمره .

۲۸ – آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلاً من عنده .

 ۲۹ – وإن محمداً عبده المصطفى ، ونبيه المجتبى ، ورسوله المرتضين

٣٠ وإنه خاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المرسلين
وحبيب رب العالمين

٣١ – وكل دعوى النبوة بعده فغي و هوى .

٣٢ – وهو المبعوث إلى عامة النجن وكافة الورى ، بالحق والهدى ، وبالنور والضياء .

أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية ، فمنَّ سعمه فرعم أنه كلام البدر فقد كفر ، وقد ذمه الفرعابه وأوعده يسقر ، حيث قال تعالى? سأصليه سقر ) (المدتر : ٢٣ ) فاما أوحد الهم بعقر لما نقال : ( إن هذا إلا قول البشر ) والممثر : ٢٥ ، ، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر

٣٤ – ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ، فقد كفر ،

و و ١٦٠ علم أنه بصفاته ليس كالبشر . ٣٥ \_ والرؤية حق لأهل الجنة ، بغير إحاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ه القيامة : ٢٢ – ٢٣ ٪ . وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 🏖 فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآراثنا ، ولا متوهمين بأهواثنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ﷺ ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . ٣٦ \_ ولا تثبت قدم الاسلام إلاعلى ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح الايمان . فيتذبذب بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب . والاقرار والإنكار ، موسوساً تاثهاً ، شاكاً ، لا مؤمناً مصدقاً . ولا جاحداً مكذباً . ٣٧ \_ ولا يصبح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ، أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية ــ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية – بترك المتأويل ولزوم التسليم ، وعَلَيْهِ دَيْنَ المسلمينِ . ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، زل ُولم يصب التنزيه . فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية .

و في ١١٠ من أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل قول الكفار انزجر ،

۳۸ و تعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء
والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات .

والانوات ، لا تحويه السجهات السنت تحساتر المبتداعات ۱۳ ـ والمعراج حق ، وقد أسري بالنبي يخفي ، وعرج بخضعه في البقظة ، إلى السماء ، ثم إلى حيث شاء الله من العلا ، وأكرمه الله بما شاء ، وأرحى إليه ما أرحى ، ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) فصل الله عليه وسلم في الآخرة والأولى .

ربى) ٤٠ ــ والحوض الذي أكرمه الله تعالى به ــ غياثاً لأمته ــ

٤١ ــوالشفاعة التي ادخرها لهم حق،كما روي في الأخبار .
٤٢ ــ والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق .

٤٣ - والميثاق الدي اخده الله تعالى من ادم ودريته حق .
٤٣ - وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ،

٢٤ – وقد علم الله الله عدد من يدخل الجد ،
وعدد من يدخل النار ، جملة واحدة ، فلا يزداد في ذلك العدد،
ولا ينقص منه .

 3 ع - وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ، وكل ميسر لما خلق له ، والأعمال بالخواتيم ، والسعيد من سعد بقضاء الله ، والشقي من شقي بقضاء الله .

ه٤ \_ و اصل القدر سر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مثرب ولا نبي مرسل و التعنق و النظر في ذلك فرزيعة الحذيث من خالف كل الحذيث من ذلك نظر او وكراً ووسوسة ، فان الله تعالى طوى غلم القدر عن ناما ، و نهاهم عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه : ( لا يُشأل الله عن ناما ، و نهاهم عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه : ( لا يُشأل الله عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه : ( لا يُشأل الله عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه : ( لا يُشأل الله عن مراحه )

عما يفعل وهم يسألون) «الأنبياء: ٢٣ ». فمن سأل: لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.

٣٦ ـ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ، وهي درجة الراسخين في الطم » الأن العم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ، فانكار العم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يشت الإيمان ألا يقبول العلم الموجود ، وترك طلب العلم المفقود .

أ ٢٧ ـ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم . فلر اجتمع الخلق كلهم على شيء كنه الله تعالى فيه أنه كالن ، ليجعلوه غير كائن حام يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكنه الله تعالى فيه ، ليجعلوه كالثاً حام يقدروا عليه ، جف الفلم يما هو كائن إلى يوم الخيامة ، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وما أصابه لم يكن ليخطه.

٨٤ - وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ، ليس فيه ناقض ، ولا معقب ، ولا مزيل ولا مغير ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ، وذلك من عقد الإيمان ، وأصول المعرفة ، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته ، كما قال تعالى في كتابه ، (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) والقرقان : ٣ ، وقال تعالى : (كان أمر الله قدراً مقدوراً) والاحزاب : ٣٨ . وقال تعالى : ٣٨.

كان أمر الله قدرًا مقدورًا ) والإخراب : ٢٠٨ . فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً ، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً ، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً ، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً .

٤٩ ـ والعرش والكرسي حق .

ه و مستفن عن العرش وما دونه .

٥١ ـ تَحْيَطُ بكل شيء وفوَّقه ، وقد أعجز عن الإحاطة

خلقه . ٥٢ \_ ونقول : إن الله اتخذ إبر اهيم خليلا ، وكلم الله موسى تكليماً ، إيماناً وتصديقاً وتنسليماً .

كليما ، إيمان وتصديق وتسيد . ٣٥ \_ ونؤمن بالملائكة والنبيين ، والكتب المنزلة على المرسلين ده ، أن كان ارما الحترال .

ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين . 33 ــ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، ما داموا بمساجاء

به النبي عليم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين . هه ... ولا نخوض في الله ، ولا نماري في دين الله .

٥٦ – ولا نجادل في القرآن ، ونشهد أنه كلام رب العالمين ،
نزل به الروح الامين ، فعلمه سيد المرسلين محمداً على .

نزل به الروح الامين ، فعلمه سيد المرسلين طعاله . كلام الله تعالى ، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقه ، ولا نخالف جماعة المسلمين .

ولا نكفر أحد آمن أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله
ولا نقول لا بضم مع الإيمان ذنب لمن عمله

٥٨ ــ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ٥٩ ــ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم

 ٥٩ ــ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لسيئهم،ونخاف عليهم،ولا نقنطهم .

٦٠ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام،وسبيل الحق
بينهما لأهل القبلة .

٦١ - ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما أدخله فيه .
٦٢ - والايمان: هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان .

١٣ - و د بعد الله عن الله الله عن من الشرع واليصديق بالجان .
١٣ - و جميع ما صح عن رسول الله عن من الشرع والسان كله حق .

٦٤ – والإيمان واحد ، وأهله في أصله سواء والتفاضل ينم بالخشة والتق ، ومخالفة الم يه بدلانة الكرا

الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن . ٦٦ – والايمان : هو الايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ،

ورسله ،واليوم الآخر ، والقدر ، خيره وشرّه ، وحلوه وَمره ، من الله تعالى .

 ٦٧ - ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين أحد من رسله،ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به .

٦٨ - وألهل الكبائر ، من أمة عمد ينظير ، في النار لا يخلبون ، إذا ما تاويز ، بعد أما تواد من موحدون ، وإن لم يكونوا تائيين ، بعد أن لقوا الله عادفين ، مؤمنين ، وهم في مشيئت وحكمه ، إن المستم فو حكمه ، إن مناها منظر لم وعفا عنهم بغضاء كما كا ذكر عز وجل في كتابه . المناه : ٨٤ و 17 ما وإن (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه ) « النساء : ٨٤ و 17 م وإن

شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يعقهم إلى جنته ، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ، الدين خابوا من هدارته ، ولم يتألوا من ولايته . اللهم يا ولي الإسلام وأهله ، ثبتنا على الإسلام حتى نقائله به

وأهله ، ثبتنا على الإسلام حيى نلقاك به ٦٩ ــ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ،

وعلى من مات منهم.

٧٠ ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ، ولا نشهد عليهم
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذاك ،
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى .

٧١ ــ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلا من وجب عليه السيف .

۷۳ ـ ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع بدأ من طاعتهم ، ونرعى طاعتهم من طاعة إلله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا يمصية ، وندعو لهم بالصلاح والمافاة .

 ٧٣ ــ ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.

 ٧٤ ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة.

٥٧ ــ ونقول : الله أعلم ، فيما اشتبه علينا علمه .

٧٦ و نرى المسح على الخفين ، في السفر وا لحضر .
كما جاء في الأثر .

٧٩ – ونؤمن بعلك الموت ، الموكل بقبض أرواح|العالمين. ٨٠ – وبعذاب القبر لمن كان له أهلا ، وسؤال منكر

ونكير في قبره عن ربه ودينه ونيه، على ما جامت به الأنخبار عنّ رسول الله ﷺ ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم . ٨١ – والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر

النيران.

۸۲ - ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب ، والصراط والميزان .

۸۳ – والجنة والنار غلوقتان لا تفنيان أبداً ولاتبيدان ، وان الله تعلى خلق الجنة والنار قبل الخلق ، وحماق لهما أهلا ، فعن شاه منهم إلى الجنة فضلامت ، ومن شاه منهم إلى النار عدلا منه ، وكل يعمل لم قند فرغ له ، وصائر إلى ما خلق له . ٨ – والخير والشر مقدران على العباد .

٨٥ - والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق

الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به \_ فهي مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات \_ فهي قبل الفعل ، وبها يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً الا وسمها ) ء البقرة : ٢٨٦ ٥-

٨٦ ـــ وأفعال العباد خلق الله ، وكسب من العباد .

٧٧ ـ ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطبقون . ولا يطبقون إلا ما كلفهم وهو تفسير : الاحول ولا قوة إلا بالله ١٠ نقول : لاحيلة أكحد ، ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصبة الله إلا بحونة الله ، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والنات عليها لا يتوفق الله .

۸۸ ـ وكل شيء يجري بيشية الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيته المشيئات كلها ، وظلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل ما يشاء ، ومو غير ظالم أبيداً تفدس عن كل سره وحين ، ونتره عن كل عيب وشين ، لا يسأل عما يفعل مره يسا لون ، الاتياء : ٣٣ ه.

٨٩... وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ٩٠. والله تعالى يستجيب الدعوات ، ويقضى الحاجات .

٩١ - ويملك كل شيء ، ولا يملكه شيء ، ولا غنى عن الله تعالى طرقة عين ، ومن استغنى عن الله طرقة عين ، فقد كفر وصار من أهل الحين .

عدر علی المن العیل. ۹۲ ـ والله یغضب و پرضی ، لا کأحد من الوری ٩٣ - ونحب أصحاب رسول الله يجئع ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، ويغير الخير يلكرهم ، ولا نلكرهم إلا بعثير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطنيان .

مين رويست ورحمات المخلافة بعد رسول الله يجتل المخلوفة بعد رسول الله يجتل المجل بكر الصديق رضني الله عنه ، تفضيلا له وتقديماً على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضني الله عنه ، ثم لعثمان رضني الله عنه ، ثم لعلمي بن أبي طالب رضني الله عنه ، وهم الخلفاء الراشدون والألمنة المهتدون .

90 ـ وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ينفي و بشرهم بالجنة ، نشهد لهم رسول الله ينفي ، بالجنة ، نشهد لهم رسول الله ينفي ، وقوله الحق ، وعلى ، وطلحة ، وأبو بكر ، وعمر ، وعنمان . وعلي ، وطلحة ، وأبير مد ، وأبير مد ، وأبير هذه الأمة ، وشي الله عنه أجمعين . عوف ، 19 ـ وهمد ، وسيل أحمدين ، وأبي هذه الأمة ، وشي الله عنه أجمعين . 19 ـ ومد أحمدين ، ما أن عالم . ومد أحمدين ، ما أن عاله . ومد الله عنه . مد الله عنه . ومد الله . ومد الله عنه . ومد الله عنه . ومد الله عنه . ومد الله عنه . ومد الله . وم

٩٦ ــ ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يخ ، وأزواجه الطاهرات من كل دنس ، وذرياته المقدسين من كل رجس ، فقد برىء من النفاق .

٩٧ - وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من التابعين ــ أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر ـــ لا يذكرون الا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل .

٩٨ ـ وَلا نَفضلُ أحداً مَن الأُولياء على أحد من الأنبياء

عليهم السلام ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء -٩٩ \_ ونؤمن بما جّاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات

من رواياتهم . ١٠٠ ـ ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال ، ونزول عيسي ابن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمَّن بطلوع الشمس،

من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعهاً . ١٠١ \_ ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ، ولا من يدعى شيئاً

يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة . ١٠٢ ــ ونرى الجماعة ﴿ حقاً وصواباً ، والفرقة زيغاً

وعذاباً . ١٠٣ ــ ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين

الاسلام ، قال الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) « آل عمران : ١٩ ، . وقال تعالى : ( ورضيت لكم الإسلام ديناً )

والمائدة: ٣٠ . ١٠٤ ــ وهو بين الغلو والتقصير ، وبين التشبيه والتعطيل ،

وبين الجبر والقدر ، وبين الأمن والإياس . ١٠٥ \_ فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ، ونحن براء إلى

الله من كل من خالف الذي ذكر ناه وبيناه . ونسأل الله تعالى أن يُثبتنا على الإيمان ، ويختم لنا بــه ،

ويعصمنا من الأهواء المختلفة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة ، والمعتزلة ، والجهمية ، والجبرية ، والقدرية وغيرهم ، من الذين خالفوا السنة والجماعة ، وحالفوا

الضلالة ، ونحن منهم براء ، وهم عندنا ضَّلال وأردياء و بالله العصمة والتوفيق .

المكتب الاسسلاي

بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ ـ هاتف ١٣٨٠ ٤٥ ـ برقياً : اسسلاسياً

دمشق: ص.ب ٨٠٠ ـ هاتف ١١١٦٣٧ ـ برقياً : اسلامي